









# بُنْ الْمُعْلَاثُهُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْ

# بعض فوائد من سورة الفاتحة

﴿ بِنَسِهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيةِ ۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْنِ الْعَكَمِينَ ۞ الرَّحْنِ الرَّحِيةِ ۞ الرَّحْنِ ﴾ [1].

الْحَمد للَّه رب العالَمين، وصلى اللَّه وسلم على نبينا مُحَمَّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذه الرسالة تَختص ببيان فوائد سورة الفاتِحة ، هذه السورة العظيمة ، سُميت بالفاتِحة ؛ لأنها افتتح بِهَا الْمُصحف الشريف ، فهي أول سورة فيه ، وتسمى بالسبع المثاني ؛ لأنها سبع آيات ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُوءَانَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧] فهي السبع الْمَثاني .

وقيل: سُميت بالْمَثاني؛ لأنها تُكرر قراءتُها فِي كل ركعة، وتُسمى أم القرآن؛ لأن أم الشيء: الأصل الذي يرجع إليه الشيء، القرآن يرجع فِي معانيه إلَى ما تضمنته هذه السورة، وتُسمى بالصلاة؛ لقول النَّبِي ﷺ فِي الْحَديث الذي يرويه عن ربه، أن اللَّه -جل وعلا- يقول: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» يعني: الفاتِحة «فإذا قال: الْحَمد للَّه رب العالمين، قال اللَّه: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال اللَّه: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال اللَّه: مَجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبدوإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي عبدي، فإذا قال: إياك نعبدوإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي

#### ما سأل»(١).

وسورة الفاتِحة سبع آيات، ثلاث آيات ونصف منها للَّه، ثناء على اللَّه على اللَّه وَثلاث ونصف منها للعبد، من قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ إلى آخر السورة.

فهذا معنى قوله -جل وعلا-: «قسمت الصلاة» يعني سورة الفاتِحة «بيني وبين عبدي نصفين».

وتسمى بالكافية، وتسمى بالرقية؛ لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم، فلُدغ كبيرهم، فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية.

فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفونا، فلا نرقي إلا بِجُعلٍ --يعني: بأجرة- فشرطوا لَهم قطيعًا من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتِحة، فقام كأنَّما بُعث من عقال.

فلما قدموا على النَّبِي عَلَيْ أخبروه بِمَا حصل، فقال: «وما أدراك أنَّها رقية» (٢)، فتسمى بالرقية.

وهي سورة عظيمة، يدل على عظمتها أن اللَّه جعل قراءتها ركنًا من أركان الصلاة، وأنها تُكرر فِي كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه السورة.

وهي تتضمن معاني جليلة ، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ هذا فيه توحيد الربوبية ﴿النَّمْنِ الرَّحِيدِ إِلَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ هذا فيه توحيد الأسماء والصفات ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ هذا فيه توحيد العبودية ، فتضمنت إذن أنواع التوحيد الثلاثة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٧٦) و(٥٠٠٧) و(٥٧٣٦) و(٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد الخدري.

وتضمنت نوعي الدعاء؛ لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

دعاء العبادة: هو الثناء على اللَّه -جل وعلا- وذكر اللَّه عَلِيَّ .

وفيها إثبات الرسالات، وذلك لأن مقتضى قوله: ﴿رَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ والرب هو الذي يُصلح عباده ويربيهم، ومقتضى تربيتهم أن يرسل إليهم الرسل لِهدايتهم وتربيتهم، وهذا من مقتضى الربوبية، ومن مقتضى الهداية ﴿ اُهْدِنَا ٱلصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ لا يُمكن الاهتداء إلى الصراط المستقيم إلا بالرسل -عليهم الصلاة والسلام-، ففيها إثبات الرسالات.

وفيها الرد على جميع الطوائف الْمُنحرفة، ففيها الرد على الْمَلاحدة الذين يُعطِّلون الكون من خالقه، فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلقه وهو ﴿رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾.

والرب معناه: الخالق المربي لِجميع الخلق بالنعم، والْمُصلح والمالك، كل هذه تدخل فِي معاني الرب ، ففيها الرد على الْمَلاحدة الْمُعطلة.

وفيها الرد على الْمُشركين الذين يعبدون غير اللَّه و إِيَّاكَ نَعْبُدُ حيث إِن فيها إخلاص العبادة للَّه، ففيها الرد على المشركين الذين يعبدون مع اللَّه غيره.

وفيها الرد على طوائف هذه الأمة الَّتِي اشتطَّت عن طريق الْحَق، كالجهمية والْمُعتزلة والأشاعرة الذين ضلوا فِي باب القضاء والقدر، والرد على نفاة

## هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل [٢]:

الصفات، المُعطِّلة الذين عطلوا الأسماء والصفات من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتُريدية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئًا منها، فهذه السورة ترد عليهم.

وفيها إثبات البعث ﴿ملكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴾ ويوم الدين: هو يوم الحساب؛ لأن الدين هنا معناه: الْحِساب، ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين؛ لأن اللَّه يُحاسب عباده ويُجازيهم على أعمالِهم.

وفيها الرد على اليهود وهم الْمَغضوب عليهم، ومن سار على نهجهم من كل عالِم لا يعمل بعلمه.

وفيها الرد على النصاري الذين يعبدون الله على غير هدى.

ففيها الرد على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيرهم ؛ لأن الضال: هو الذي يعبد الله على غير هدى.

فالنصاري والمبتدعة والْخُرافيون كلهم يدخلون تَحت الضالين؛ لأنَّهم يعبدون اللَّه بالبدع والْمُحدثات والخرافات الَّتِي ما أنزل اللَّه بِهَا من سلطان.

كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يُحرفون الكلم عن مواضعه، ويعملون بأهوائهم، ويُحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله على لتتوافق على أهوائهم، وفي مقدمة هؤلاء اليهود وكل من سار على نهجهم.

كما أن في مقدمة المبتدعة النصارى، ولِهذا يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبَّادنا ففيه شبه من النصاري.

فالواقع أن هذه سورة عظيمة، وسيتكلم الشيخ كَظَّلُلُّهُ عن فوائدها الْمُهمة.

[٢] الثلاث آيات الَّتِي تلاها فِي أول الرسالة ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٱلْتَعْنِي ٱلرَّحِيدِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ تضمنت ثلاث مسائل. الآية الأولى: فيها الْمَحبة؛ لأن اللَّه مُنعِم، والْمُنعِم يُحَب على قدر إنعامه [٣].

والْمَحبة تنقسم إِلَى أربعة أنواع: مَحبة شركية: وهم الذين قال اللَّه فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى قوله: ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٥-١٦٧] [2].

[٣] ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الْحَمد للَّه على ماذا؟ على نعمه، فهو يُحمد اللَّه لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو الْمُنعم على عباده، فكل منعم فهو يُحمد على قدر ما أنعم، وهذا يقتضي أن يُحَب؛ لأن النفوس جُبلت على حب من أحسن إليها، واللَّه -جل وعلا- هو الْمُحسن وهو الْمُنعم وهو الْمُتفضل على عباده، فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه مَحبة لا يعادلُها مَحبة.

ولذلك كانت الْمَحبة أعظم أنواع العبادة، فالْحَمد للَّه رب العالمين تتضمن الْمَحبة. وسيذكر الشيخ كَالله أن الْمَحبة على أربعة أنواع:

مَحبة شركية: وهي مَحبة الأصنام والأوثان وكل ما يُعبد من دون اللَّه ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِعَبِي اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِيَّةً ﴾ [البقرة: ١٦٥]. لأن مَحبتهم مَحبة توحيد وإخلاص.

النوع الثاني: مَحبة مُحرمة، وهي مَحبة ما يبغضه اللَّه بي من الْمَمنوعات والْمَنهيات والْمُحرمات، ومن ذلك مَحبة الْمُشركين ومَحبة الكفار.

والنوع الثالث: مَحبة طبيعية، وهي مَحبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه، هذه مَحبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان.

النوع الرابع: مَحبة واجبة، وهي مَحبة أولياء اللَّه، وهي الْمَحبة فِي اللَّه والموالاة للَّه عَلَى . كل هذا داخل فِي قوله: ﴿ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَــَلَمِينَ ﴾.

[2] ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ أي: شُبهاء ونظراء للَّه عَجْلً ،

فكل ما عُبد من دون اللّه فقد اتُخذ ندًّا للّه وشبيهًا للّه عَلَى وعديلًا للّه عَلَى والْمُشركون يُحبون معبوداتهم مَحبة شديدة ، ولذلك يَموتون دونها ويُقتلون دونها ، والْمُشركون يُحبونها ويُعبونها ، لكن يتمسكون بِهَا ويُحبونها ، لأنها أُشربت فِي قلوبهم والعياذ باللّه . ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشّمَأَزَتَ قُلُوبُ اللّذِينَ لأنهُ وَحَدَهُ الشّمَأَزَتَ قُلُوبُ اللّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الرقرة: ١٦٥] . ﴿ وَإِذَا مُحُبِّ اللّهِ وَالْفِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًا اللّه عَلَى اللّهِ وَالْفِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًا اللّه عَلَى اللّهِ وَالْفِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ

لأن الْمُشركين يُحبون اللَّه مَحبة مشتركة بينه وبين غيره، وأما مَحبة الْمُؤمنين للَّه فهي مَحبة خالصة، ﴿وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

أما الذين عبدوا اللَّه وأخلصوا له العبادة؛ فإن اللَّه -جل وعلا- يتولاهم فِي الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الْجَنة.

هذا مآل الْمُومنين فِي الآخرة، وذاك مآل الْمُشركين فِي الآخرة. وإن كانوا فِي الدنيا يتمسكون بعبادة تلك الْمَعبودات، ويقاتلون دونها ويستميتون ويُزهقون

الْمَحبة الثانية: حب الباطل وأهله، وبغض الْحَق وأهله، وهذه صفة المُنافقين [٥].

الْمَحبة الثالثة: طبيعية، وهي مَحبة الْمَال والولد، إذا لَمْ تشغل عن طاعة اللَّه ولَم تُعِن على مَحارم اللَّه فهي مباحة [٦].

أنفسهم دفاعًا عنها، فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة، تنقلب عداوة وقطيعة والعياذ باللَّه ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَإِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧] ما يبقى إلا المودة بين المتقين؛ لأنها مؤسسة على أساس صحيح، تبقى فِي الدنيا والآخرة، أما المودة الَّتِي بين الكفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقلب إلى عداوة.

[٥] النوع الثاني: مَحبة الباطل وأهله، وبغض الحق وأهله، هذه صفة الْمُنافقين، فإنهم يُحبون الباطل ويكرهون الْحَق، يُحبون الكفار ويبغضون الْمُؤمنين.

والنفاق: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وعلامة الْمُنافقين: أنَّهم يُحبون أهل الباطل ويبغضون أهل الْحَق، فإذا رأيت من يبغض أهل الحق خصوصًا صحابة رسول الله عليه ، ويُبغض علماء الأمة وأئمة المسلمين، فاعلم أنه منافق، وإن كان يُظهر الإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول الله فِي الظاهر، لكنه فِي الباطن ملحد كافر يتستر بالإسلام وبالشهادتين، وإلا فهو كافر في الدرك الأسفل من النار.

[7] الثالثة: مَحبة طبيعية، أي: مطبوع عليها الإنسان ومفطور عليها، يُحب الإنسان أقاربه، يُحب أولاده، يُحب أصدقاءه، يُحب من أحسن إليه، هذه مَحبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على مَحبة الله ورسوله، فإنه حينئذِ يأشم ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةُ تَغْشُونَ كُسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ والمَحبة الرابعة: حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيْمَان، وأعظم ما يَعبُد به العبد ربه [٧].

الآية الثانية: فيها الرجاء [٨].

والآية الثالثة: فيها الخوف [٩].

فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ [التوبة: ٢٤]. فإذا قدَّم مَحبة هذه الأشياء على ما يُحبه اللَّه ورسوله، فإنه متوعَّد بِهذا الوعيد.

[٧] الْمَحبة الرابعة: مَحبة أولياء اللّه وبُغض أعداء اللّه، فهذه هي الْمُوالاة فِي اللَّه والْمُعاداة فِي اللَّه، فيحب أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك، هذا أوثق عرى الإيمان، وهذا هو الْحُب فِي اللَّه والبغض فِي اللَّه، هذا هو الولاء والبراء. وهذا من أصعب الأمور على الإنسان، فإن كان يُحب أهل التوحيد ويواليهم، ويبغض أهل الشرك ويعاديهم، فهذه علامة الإيْمَان الراسخ.

[٨] الآية الثانية من سورة الفاتِحة وهي: ﴿ ٱلنَّخْزَ لَا تَحَدَدُ ﴾ فيها الرجاء، رجاء رحمة اللَّه على ؟ لأنه إذا كان رحمنَ رحيمًا، فإنه تُرجى رحمته

[٩] وهي قوله تعالى: ﴿مُالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فيها التخويف من هذا اليوم، والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة، ففيها الخوف.

فالآية الأولَى فيها مَحبة اللَّه ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ والثانية ﴿ ٱلرَّحْزِبِ ٱلرَحِيكِ ﴾ فيها الرجاء، رجاء رحمة الله، والثالثة فيها الخوف من عقاب الله المُعلِكِ يُومِ الدِّينِ )، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة: الْمَحبة والرجاء المُحبة والرجاء المناسبة الله المناسبة والخوف فهي أساس العبادة .

أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالًّا ، فمن عبد اللَّه بالْمَحبة فقط ولا يَخاف ولا يرجو، فهذه طريقة الصوفية الذين يقولون: لا نعبد الله خوفًا من ناره ولا طمعًا فِي جنته، وإنَّما نعبده لأننا نُحبه.

وهذا ضلال والعياذ باللَّه؛ لأن الرسل والْمَلائكة أفضل الخلق، يَخافون السَّه ويسرجونه ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٩] الرسل يَخافونه ويرجونه ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَشَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴿ وَالإسراء: ٥٧] هؤلاء كما جاء فِي التفسير أنَّهم العزير وعيسى وأمه الذين كان يعبدهم المُشركون، هم عباد يرجون رحمة اللَّه ويَخافون عذابه، فكيف يُعبدون مع اللَّه يَعبدون مع اللَّه يَعبدون مع اللَّه ويَخافون عذابه، فكيف يُعبدون مع اللَّه ويَخافون عذابه، فكيف يُعبدون مع

ومن عبد اللَّه بالرجاء فقط فهو من الْمُرجئة الذين يعتمدون على الرجاء ولا يَخافون من الذنوب والْمَعاصي.

يقولون: الإيْمان تصديق فِي القلب، أو التصديق بالقلب مع النطق باللسان.

ويقولون: الأعمال إنَّمَا هي مكمِّلات. وهذا ضلال والعياذ باللَّه، لأن الإيْمان قول وعمل واعتقاد، لا يكفي واحد من هذه الأمور، لابد منها جميعًا، ليس قولًا فقط، ولا عملًا فقط، ولا اعتقادًا فقط، بل لابد من هذه الأمور الثلاثة حَتَّى يتحقق الإيْمان، ومن عَبدَ اللَّه بالخوف فقط، فهو على طريقة الخوارج الذين يعبدون اللَّه بالخوف، فيأخذون بنصوص الوعيد فقط، ويتركون نصوص الوعد والمغفرة والرحمة.

فهذه طوائف الغُلاة: الصوفية والمرجئة والخوارج.

أما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الأمور: الْمَحبة والخوف والرجاء.

هذا هو الإيْمَان، وهذه طريقة المؤمنين، وهذا هو التوحيد. وهذا ما جمعته هذه الآيات الثلاث ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هذه فيها الْمَحبة ﴿ ٱلرَّحْنِ الْحَمْدُ لَلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هذه فيها الخوف.

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ أي: أعبدك يا رب بِمَا مضى، بهذه الثلاث: بِمحبتك، ورجائك، وخوفك [١٠].

فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك [١١].

وفِي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها [١٢].

أو تعلق بالرجاء وحده [١٣] أو تعلق بالخوف وحده [١٤]، فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك.

وفيها من الفوائد: الرد على الطوائف الثلاث الَّتِي كل طائفة تتعلق بواحدة منها. كمن عبد اللَّه تعالى بالْمَحبة وحدها.

وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة [١٥]، وكذلك من عبد اللَّه

[١٠] ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ نعبده بهذه الثلاثة: الْمَحبة والْخوف والرجاء؛ لأنها لا تتحقق العبادة إلا بها، أي: بمجموع الثلاثة.

[١١] أي: من أحب غير اللَّه فهو مشرك، من رجا غير اللَّه فهو مشرك، من خاف من غير الله فهو مشرك.

[١٢] وهم الصوفية.

[١٣] وهم الْمُرجئة.

[١٤] وهم الخوارج والوعيدية، يسمُّون الوعيدية؛ لأنَّهم أخذوا نصوص الوعيد فقط.

[١٥] والْمُرجئة سُموا مرجئة؛ لأنهم أرجئوا الأعمال، أي: أخروها عن مسمى الإيْمَان؛ لأن الإرجاء معناه التأخير ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: ١١١، الشعراء: ٣٦] يعنى: أخِّر شأنه وانظر فيه، فالإرجاء معناه التأخير، سموا مرجئة؛ لأنَّهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيْمَان، وأخرجوها من حقيقة الإيْمَان.

بالخوف وحده كالخوارج [١٦].

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فيها توحيد الألوهية ، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فيها توحيد الربوبية .[17]

# ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فيها الرد على المبتدعين [١٨].

[١٦] الخوارج هم الذين خرجوا على ولاة المسلمين وكَفّروهم، وهم يعتمدون على نصوص الوعيد، ويكفِّرون بالكبائر الَّتِي دون الشرك، ويقولون: من مات عليها فهو مُخلِّد فِي النار.

[١٧] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فيها توحيد الألوهية: وهو إفراد اللَّه بأفعال العباد الَّتِي شرعها لَهم؛ لأن الألوهية معناها العبادة، والعبادة من أفعال العباد ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ فيها توحيد الربوبية؛ لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله.

[١٨] ﴿ أُهْدِنَا ٱلصِّرُطَ ﴾: الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، ودلالة تو فيق وتسديد.

ودلالة الهداية والإرشاد هذه حاصلة لِجميع الخلق الْمُؤمنين والكفار والْمُشركين؛ لأن الله دلهم وأرشدهم إِلَى طريق الحق، لكن الكفار لَمْ يقبلوا، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧].

هديناهم: يعني: بينا لَهم، فاللَّه هدى جميع الخلق هداية البيان والإرشاد. النوع الثاني: هداية التوفيق وقبول الحق، وهذه خاصة بالْمُؤمنين، فأنت تسأل الله نوعي الهداية.

والْمُستقيم: يعني: الْمُعتدل، وصراط اللَّه مستقيم، يعني: معتدل، بِخلاف طرق الضلال، فإنها ملتوية ومنحرفة ومتعرجة تُضيع من سار عليها، أما صراط الله فهو واضح معتدل، من سار عليه أفضى به إِلَى الْجَنة ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِي وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس.

قسمهم اللَّه تعالى ثلاثة أصناف: منعَم عليه، ومغضوب عليه، وضال [١٩]. فالمغضوب عليهم: أهل علم ليس معهم عمل [٢٠].

والضالون: أهل عبادة ليس معها علم [٢١].

وإذا كان سبب النزول فِي اليهود والنصاري، فهي لكل من اتصف بذلك [٢٢].

مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونَهُ وَلَا تَنَّيِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. فأنت تسأل الله أن يهديك هذا الصراط.

[١٩] الناس إما منعَم عليهم، وإما مغضوب عليهم، وإما ضالون، فالْمُنعَم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل، والْمَغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم.

أنت تسأل الله أن يَجعلك مع المنعم عليهم، وأنا يُجنبك طريق الْمَغضوب عليهم وطريق الضالين. وهذه سورة عظيمة؛ ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة لماذا؟ لأجل ما فيها من هذه الأسرار.

[٢٠] وهم اليهود ومن سار معهم فِي هذا الْمِضمار من هذه الأمة، الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم.

[٢١] منهم الصوفية المبتدعة والْمُخرِّفون، كلهم يدخلون في الضالين؛ لأنَّهم يشتغلون بالعبادة ويتركون العلم، يقولون: العلم يشغلك عن العمل.

[٢٢] إن كان سبب نزول: ﴿ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ فِي اليهود، و﴿ ٱلضَّالِّينَ ﴾ فِي النصارى، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولِهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصاري. الثالث: من اتصف بالعلم والعمل وهم الْمُنعَم عليهم [٢٣]. وفيها من الفوائد: التبرؤ من الحول والقوة؛ لأنه مُنْعَمٌ عليه [٢٤].

وكذلك فيها معرفة اللَّه على التمام ونفي النقائص عنه -تبارك وتعالى-[٢٥].

وفيها معرفة الإنسان ربَّه، ومعرفة نفسه [٢٦].

[٢٣] قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّتَنَ وَالصِّلِقِينَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. هؤلاء هم النّبيّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. هؤلاء هم النمنعم عليهم، فإذا أردت أن تكون معهم فاجمع بين العلم النافع والعمل الصالح.

[78] وذلك فِي قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وفِي قوله تعالى: ﴿أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ وقوله: ﴿أَهْدِنَا ﴾ لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك، توفيقك للعلم النافع، وتوفيقك للعمل بالعلم هذا من الله، لو شاء ربك لكنت مع الْمَغضوب عليهم أو من الضالين، فالذي أنعم عليك وأخرجك من الطائفتين، وجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء، هو الله -جل وعلا هذا ليس بحولك ولا بقوتك وإنّما بفضل الله نها.

فأنت تُعلق قلبك باللَّه، وتتبرأ من الحول والقوة إلا باللَّه على . يقول ابن لقيم:

لوشاء ربك كنت أيضًا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن [٢٥] هذه السورة، إذا تأملتها وتدبرتها عرفت الله على التمام، بأسمائه وصفاته ونعمه عليك، فيزيدك هذا إيمانًا ويقينًا.

[٢٦] ومعرفة نفسك أنك ضعيف، وأنك مُحتاج إِلَى اللَّه ﷺ، ولِهذا تقرأ هذه السورة وتكررها فِي كل ركعة لأنك بِحاجة إليها؛ لأن فيها هذا الدعاء

فإنه إذا كان رب فلابد من مربوب [٢٧] ، وإذا كان هنا راحم فلابد من مرحوم [7٨] ، وإذا كان هنا مالك فلابد من مَملوك [٢٩] ، وإذا كان هنا عبد فلابد من معبود [٣٠] ، وإذا كان هنا هادٍ فلابد من مهدي [٣١] ، وإذا كان هنا مُنعِم فلابد من مُنعَم عليه [٣٢] ، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلابد من غاضب [٣٣] ، وإذا كان هنا ضال فلابد من مُضل.

العظيم الذي إذا تقبَّله اللَّه منك سعدت فِي الدنيا والآخرة، وإذا غفلت عنه ولَم تستعمله، فإنه لا ينفعك بشيء.

فهذا مِمَّا يؤكد على العبد أن يَتدبَّر القرآن؛ خصوصًا هذه السورة العظيمة، يقول ابن القيم:

تَدَبَّر القرآن إن رُمْتَ الْهدى فالعلم تَحت تدبر القرآن [٢٧] ﴿رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴾ يدل على أنه لابد من رب خالق ومن مَخلوق مربوب، مَخلوق لرب العالمين.

[٢٨] ﴿ ٱلنَّجَيْرِ الرَّحِيدِ ﴾ إذا كان هناك راحم فلابد من مرحوم، وهو الْمَخلوق، الراحم هو الله، والْمَرحوم هو الْمَخلوق.

[٢٩] ﴿مُلكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ إذا كان هنا مالك فلابد من مَملوك، وهم العباد وجميع الْمَخلوقات.

[٣٠] إذا كان هنا عبد، لابدأن يكون هناك معبود، وهو الله على الله

[٣١] ﴿ أُمِّدِنَا أَلِصِّرُ طُ ﴾ إذا كان هناك هاد وهو الله، فهناك مهدي وهو

[٣٢] ﴿ أَنَّكُمْتَ عَلَيْهِم ﴾ هذا فيه أن هناك مُنْعِمًا ، فلابد أن يكون هناك مُنْعَم عليه، وهم جميع العباد.

[٣٣] ﴿عَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ وهم اليهود، ومن سار بركابهم مِمَّن تعلموا

فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ، ونفي النقائص عن الله على [٣٤] ، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها [٣٥]. واللّه أعلم [٣٦].

\* \* \*

ولَم يعملوا، لابد أن يكون هناك غاضب وهو الله نه والغضب من صفاته، فهو يغضب، ويسخط ويَمقت، والْمَغضوب عليه والْمَمقوت والْمَسخوط عليه هو الْمَخلوق العاصى الْمُخالف لأوامر الله نه .

[٣٤] كما سبق أن فيها أنواع التوحيد الثلاثة الَّتِي هي توحيد: الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات. ونفي النقائص والعيوب عن اللَّه ﷺ، وهذا هو التوحيد.

[٥٠] وفيها الْمَحبة مع التذلل والرجاء والْخُوف، فهذه أركان العبادة.

[٣٦] وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّد.

وجزاه اللَّه خيرًا على ما بيَّن ووضح.

\* \* \*

#### الأسئلة

\* سؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نقرأ ونسمع عن مرجئة الفقهاء، فأرجوا توضيح ذلك؟

الجواب: مرجئة الفقهاء، أو مرجئة أهل السنة: هم الحنفية؛ لأن عندهم أن الإيْمَان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأما العمل فيقولون: إنه لا يدخل فِي حقيقة الإِيْمَان، لكنه شرط أو مُكمِّل للإيمان، ولذلك سموا بالْمُرجئة؛ لأنَّهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وسُموا بمرجئة الفقهاء، أو مرجئة أهل السنة. ولا شك أن هذا خطأ، الْمُهم أنَّهم أخف أنواع الْمُرجئة.

# فالْمُرجئة على أربعة أنواع:

شر الأنواع وأقبحها الجهمية الذين يقولون: الإيْمَان مُجرد الْمَعرفة فِي القلب ولو لم يُصدق. هذا شر الإرجاء.

الثاني: من يقول: الإيْمَان هو الاعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان، وهذا قول الأشاعرة.

الثالث: الذين يقولون: الإيْمَان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بالقلب، وهذا قول الكُرَّامية.

النوع الرابع: الذين يقولون: الإيْمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وهؤلاء هم الحنفية.

### \* سؤال: هل من الكفر موالاة الكفار؟

الجواب: موالاة الكفار مُحرمة وباطلة، وإذا أحب ما هم عليه من الكفر صار كافرًا.

\* سؤال: أثابكم اللَّه، سائل يقول: قول الْمُؤلف كَظَّرُ اللهُ فِي الثلاثة أصول: إنه يَجب على كل مسلم ومسلمة تعلُّم هذه الْمَسائل الثلاث. هل هذه الثلاث مسائل هي الحد الواجب تعلمه في العقيدة؟

الجواب: هذه من أهم مسائل العقيدة.

\* سؤال: أثابكم الله، البعض مِمَّن يشاهد الْمُباريات يتأخر عن صلاة الْجَماعة، وذلك حَتَّى لا يفوتهم شيء من الْمُباراة، فهل هذا يقدح فِي توحيدهم ومَحبتهم لله؟

الجواب: نعم، هذا ينقص توحيدهم؛ لأنَّهم قدموا مَحبة الْمُباراة على طاعة الله على ما يُحبه الله المُباراة ومشاهدتها على ما يُحبه الله. ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَأَوْكُمْ وَأَبْنَأَوْكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ ﴾ [التوبة: ٤].

\* سؤال: هل التداوي بالرقية وغيرها من وسائل التداوي فيه نقص في الإيْمَان؟

الجواب: التداوي بالأدوية المُباحة سبب من الأسباب الَّتِي يباح تعاطيها ، مع الاعتماد والتوكل على الله على ، فلا يترك الأسباب ويأخذ التوكل فقط، ولا يأخذ التوكل ويترك الأسباب، بل يَجمع بينهما، هذا طريق أهل الإيْمَان الْجَمع بين فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله على الله والعلاج سبب مباح.

\* سؤال: بيِّن لنا كيف يكون الْجَمع بين مَحبة الوالد لأولاده ومَحبته للَّه تعالى؟

الجواب: نعم، إذا تعارضت مَحبتهم مع مَحبة اللَّه، وقدِّمت مَحبتهم على مَحبة اللَّه، فهذا هو الذي فيه الوعيد، فإذا تركت صلاة الْجَماعة لأجل طاعة أولادك أو أحد من الخلق فقد قدمت مَحبتهم، أو تركت الجهاد فِي سبيل اللَّه وهو متعين عليك، أو تركت الْهِجرة من أجل الطمع فِي الوطن أو فِي الولد أو فِي المسكن، فهذا من تقديم مَحبة هذه الأشياء على مَحبة الله.

والْحَمد لله رب العالَمين.

# فهرس شرح بعض فوائد سورة الفاتحة

| الصفحة | الموضوع                                                  |      |
|--------|----------------------------------------------------------|------|
| 0      | ماء سورة الفاتحة وفضلها                                  | أسه  |
| ٧      | ء العبادة ودعاء المسألة                                  | دعا  |
| 9      | حبة على أربعة أنواع                                      | الم  |
| 9      | حبة الشركية                                              | الم  |
| 11     | الباطل وأهله                                             | حُب  |
| 11     | بة المال والولد                                          | مح   |
| 14     | ية أهل التوحيد                                           | مح   |
| 14     | حمن الرحيم) فيها الرجاء                                  | (الر |
| 14     | لك يوم الدين) فيها التخويف من هذا اليوم                  | (ما  |
| 1 2    | ك نعبد وإياك نستعين) فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية | (إيا |
| 10     | دنا الصراط المستقيم) فيها الرد على المبتدعين             | (اھ  |
| 17     | س على ثلاثة أصناف: منعم عليه، ومغضوب عليه، وضال          | النا |
| Y .    | سئلة والأجوبة                                            | الأر |

